## الثمن الأول من الحزب التاسع و العشرون

إنته التخمز التحيم شُبْعَنَ أَلَدِ مَ أَسْبِرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ أَلْمُسَبِعِدِ أَكْرَامٍ إِلَى أَلْمَسْبِعِدِ إِلَا قُصَا أَلْذِكِ بَارَكُنَا حَوْلَهُ وِلِنُورِيَهُ ومِنَ - ايَانِنَا ٓ إِنَّهُ و هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرٌ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْخِ إِسُرَآءِيلَ أَكَّ نَتَّخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ١٠ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَيْ إِسْرَآءِ بِلَ فِي أَلْكِنَكِ لَتُفُسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولِنِهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُو عِبَادًا لَّنَآ أُولِ بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُو الْكُورَ الْكُتَّةَ عَلَبْهِمْ وَأَمَّدَ ذَنَكُمْ بِأَمُّوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنَ آحْسَنْهُمْ ۗ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَ ٱسَأَنُّمُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ اللَاخِرَةِ لِلبَسُفَءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ الْمُسَبِّحِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّفٍ وَلِيُنَيِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتَبِيرًا ۗ ۞ عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَ أَنْ يَرُحَمَكُم وَ إِنْ عُدتُّمُ عُدُنّا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِي بِنَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُتُعَانَ بَهُدِ مَ لِلَّتِي هِيَ أُقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُوهِ أَجَرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا

## الثمن الثاني من الحزب التاسع و العشرون

وَ يَدُعُ اللَّا نَسَانُ بِالنَّبَرِّ دُعَآءَهُ و بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ أَلَّا نَسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَءَايَتَيْنِ فَعَوْنَاءَايَةَ أَلِيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَنَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِّتَبُنَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّبِّكُو وَلِتَعَامُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْجِسَابُّ وَكُلُّ شَحَّءٍ فَصَّلَنَهُ تَفْصِيلًاٌ ۞ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمَّنَاهُ طَآبِرَهُ, فِي عُنُقِهِ، وَثَخَرِّجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقِيهُ مَنشُورًا ١ إِقْرَأُ كِتَنبَكَ كَفي بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن إِهْنَدِي فَإِنَّمَا يَهُنَدِ عَ لِنَفُسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَ إِذَآ أَرَّدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً اَمَـٰرُنَا مُثَـرَفِهَا فَفَسَــڤُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمرَ آهُلَكُنَامِنَ أَلْقُرُونِ مِنْ بَعُدِ نُوجٌ وَكُفِيْ بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ١٠ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلُنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَاءُ لِمُن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذُ مُومًا مَّدُحُورًا ١٠٥ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُّبِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنُ عَطَآءِ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ ٢ نظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَكِ وَأَكْبَرُ تَفَطِيلًا ﴿ لَا تَجُعَلُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنَقُعُدَ مَذْ مُومَا تَخَذُولًا ۞ وَقَضِيٰ رَبُّكَ

وَقَضِيْ رَبُّكَ أَلَّا نَعُـ بُدُوٓا إِلَّا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِ بَرَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّ أَفِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا ١ وَاخْفِضُ لَمُهُمَا جَنَاحَ أَلذُّ لِيِّ مِنَ أَلرَّحْ مَنَّةِ وَقُل رَّتِ إِرْحَمُهُمَا كُمَّا رَبَّبَكِ صَغِيرًا ١٠ وَبُكُونُو أَعَلَو بِمَا فِي نُفُوسِكُونُو إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلاَ قَابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا أَلْقُنُرُ بِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابُنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ۞ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوَاْ إِخُوَانَ أَلشَّ يَاطِينٌ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ١ وَإِمَّا نُعۡرِضَنَّ عَنْهُمُ البَنِعَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُمَّ مّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٥ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسُطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَهَنَّاهُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقُتُلُوٓا أَوۡلَادَكُرۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَقٌّ نَحۡنُ نَرَّدُفُهُمۡ وَإِيَّاكُوۡهُ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَيِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّينَ إِنَّهُ وَكَانَ فَيْشَةً وَسَاءَ سَبِيلَا ﴿ وَلَا نَقُنُلُوا النَّفُسَ أَلْخِ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَن فُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلُطَانَا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِهِمِ إِلَّهُ بِالَّهِ هِيَأْحُسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ أَلْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَأُوُّ فُواْ أَنْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيبَةِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ۞ وَلَا نَقَفُ

وَلَا نَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ أَلْسَمَتُ عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّوُولَا ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي إَلَارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ أَلَا رُضَ وَلَن تَبْلُغَ أَلِحُبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَا لِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا اللهِ ذَ لِكَ مِمَّا أَوْجِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَنْجِكُمَةٌ وَلَا تَجْعَلُمَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتُلَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَحُورًا ١٠ أَفَأَصْفِيكُم وَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ أَلْمُلَاِّكُو إِنَكًا اِتَّكُو لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِبَا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُتُرَءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ ۚ إِلَّا نُفُورًا ١٠ قُل لَّوْ كَانَمَعَهُ و ءَ الِمَةُ كَمَا تَفُولُونَ إِذَا لَّا بُنَعَوَا الَّيْ ذِهِ الْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠٠ شُبْعَنَهُ، وَتَعَلِيْعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْنُ السَّبَعُ وَالارْضُ وَمَن فِهِنَّ وَإِن مِّن شَكَءٍ إِلَّهُ يُسَبِّحُ بِحَدِوَّهِ وَلَكِن لَّانَفْقَهُوْنَ سَبِيحَهُمُ وَ إِنَّهُ ۚ كَانَ حَلِبًاغَفُورًا ۚ ۞ وَإِذَا قَرَأَتَ أَلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ أَكِنَّةً أَنْ يَنْفَقَهُوهُ وَفِيءَ اذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرُنَ رَبَّكَ فِي إِلْقُ رُءَانِ وَحُدَهُ, وَلَّوَا عَلَىٰٓ أَذَبلرِهِمۡ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَسُتُمِعُونَ بِرِيمَ إِذْ يَسُتُمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ مُجُويَ إِذْ يَعْمُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْمُورًا ١٠٤نظُرْكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسُتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْهُمَا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥ قُلُّ كُونُواْ

قُلُ كُوْنُواْ حِجَارَةً اَوْحَدِيدًا ۞ اَوْخَلُقًا مِّمَتَا يَكُبُرُ فِي صُدُودِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ إلدِ عِ فَطَرَكُمْ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمَّ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَ قُلُعَبِيَّ أَنَّ يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَتُسُنِجَيبُونَ كِحَمَدِهِ وَتَظْنُونَ إِن لِّبِثَنَّهُ مُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَقُل لِعِبَادِ مِ يَقُولُواْ اللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَن زَغُ بَيْنَهُمُو ﴿ إِنَّ أَلْشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَّبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِكُمْرُهِ إِنْ يَنْشَأْ يَرْحَمَّكُمُ ۗ أُو إِنْ يَنْشَأْ يُعَذِّبُكُمٌ ۗ وَمَآ أَرُسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِالَاّ ﴿ وَرَبُّكَ أَعُلَمُ إِمَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِّ وَلَقَـٰذُ فَضَّلُنَا بَعُضَ أَلنَّكِيَّۓِنَ عَلَىٰ بَعُضٍ وَءَاتَيْنَا دَا وُو دَ زَبُورًا ١٥ قُلُ ١٠ عُواْ الذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِدِ، فَلَا يَمُلِكُونَ كَثُنفَ أَلضُّرِ عَنكُو وَلَا تَخُويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُ مُهُ وَ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ ﴿ إِنَّ عَذَا بَ وَ إِلَّ عَذَا إِلَّ عَذَا إِلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرَأً ١ وَإِن مِّن قَرْبَيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهَالِكُوهَا قَبُلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أُوّ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِنْبِ مَسَطُورًا ١ وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرُسِلَ بِالْا يَتِ إِلَّا ۖ أَن كَذَّبَ مِهَا أَلَاقَ لُونَ ۗ وَءَ اتَبَنَّنَا ثَمُودَ أَلَنَّا قَذَ مُبُصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْا يَكْتِ إِلَّا تَخْوِيفَا ۞ وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّهُ بِيَا أَلِيِّهِ أَرَيْنَاكَ إِلَّهَ فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّبَعَرَةَ أَلْمُلْعُونَةً فِي إِلْقُرْءَ انِ وَنَخَوِّ فُهُمُ فَمَا يَزِيدُ هُمُّةٍ إِلَّا طُغُيِّنَا كَبِيرًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ السُّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ قَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِكُنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَآيْتَكَ هَاذَا أَلَذِ ﴾ كُتَّمَتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ ٱخَّرُتَنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ يَامَةِ لَأَخْنَنِكُ نَّ ذُرِّيَّتُهُ ۗ إِلَّا قَلِيلًا ۚ قَالَ إَذْ هَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّكَ جَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوَفُوزًا ﴿ وَاسْتَفَرِزُ مَنِ إِسْتَطَعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم إِنْجَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي إِلَامُوالِ وَالْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْطُنْ فَ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِنَّ عِبَادِ مِ لَيُسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ تَبُّكُو الذِ ٤ يُزْجِ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي إَلَٰبَكُمْ لِلسَّبْتَغُواْ مِن فَضَلِهُ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيكُمَا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ۗ الضُّرُّ فِي إِلْبَحْيِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِيْكُولُهِ إِلَى أَلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلِانْسَانُ كَفُورًا ۞ آفَأَمِنتُمُو أَنُ يَخْسِفَ بِكُو جَانِبَ أَلْبَيِّرَ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُورُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ اَمَ اَمِنتُمُو أَنْ يُعْيِدَكُمُ فِيهِ تَارَةً الْجُرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ أَلِرِيحٍ فَيُغْرِقِكُم عِمَا كَفَرْنُدُ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَأَلَكُمُ عَلَيْنَا بِرِهُ تَبِيعًا ۞

## الثمن السابع من الحزب التاسع و العشرون

وَلَقَدُ كَتِهُنَا يَنْجِءَا دَمَ وَحَمَلُنَهُ مُرْفِي إِلْبَيِّرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَلْتِ وَفَضَّلْنَهُم عَلَىٰ كَيْبِرِ مِّتَنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوُم َ نَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِيمٌ فَمَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ وبيمَينِهِ عَأَوُلَإِكَ يَقْرَءُ ونَ كِتَنْبَهُمُ وَلَا يُظُلَّمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْبِى فَهُوَفِ إِلَاخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنِ إلذِتَ أَوْحَيْنَآ إِلَيُكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيكُ ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدتُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذَقَنَكَ ضِعُفَ أَنْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمُمَاتِ ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسَنَفِزُّونَكَ مِنَ أَلَارُضِ لِيُحُزِّرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلُفَكَ إِلَّا قَلِيلَا ۖ ۞ سُنَّةَ مَن قَدَارُسَلُنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّذِنَا تَخُويلًا ۞ آفِرِ إِلصَّلَوْةَ لِدُ لُوكِ أِلنَّكُمُسِ إِلَىٰ غَسَفِ أِليِّلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَجُيِّ إِنَّ فُرْءَانَ أَلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ أَلَيْلِ فَنَهَجَّدُ بِيهِ نَافِلَةَ ۖ لَّكَ عَسِي أَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَدُمُودَا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْ خِلْنِ مُدْخَلَ صِدُقِ وَأَنْجِرِجْنِ كُخُرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلَكِ مِن لَدُ نلكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ أَنْحَقُّ وَزَهَقَ أَلْبَطِلٌ إِنَّ أَلْبَطِلَ كَانَ زَهُوفَا ١٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْقُرْعَ انِ مَاهُوَ شِفَا أَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِامِينَ إِلَّهَ خَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعَمَٰنَا عَلَىَ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمُّهُۥ أَعْلَمُ بِمَنَّ هُوَ أَهَٰدِىٰ

وَبَيِّتَكُونَكَ عَنِ إِلرُّ وَجَّ قُلِ إِلرُّوحُ مِنَ آمَرِ رَبِّحِ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ أَلْعِلُم إِلَا قَلِيلًا ۚ ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَ بِالنِكَ أَوْحَيْنَ } إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِيهِ عَلَيْنَ وَكِيلًا @ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فُل لَّإِن إِجْمَعَتِنَ أَلِا نسُ وَالْجِئُ عَلَىٰٓ أَنَ يَّاثُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَا ثُونَ بِمِثَلِهِ، وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَنَلِ فَأَبِيَّ أَكۡنَدُ ۚ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِّ رَ لَنَا مِنَ أَلَا رَضِ يَنْبُوعًا ۞ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نِّخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَانْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسْفِطَ أَلسَّمَاءَ كُمَّا زَعَمْنَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَانِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَكِّكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخُرُفٍ آوُ تَرُقِي فِي إِللَّهَاءَ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلَبًا نَّقَتُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّةٍ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّا سَ أَنَ يُومِنُوا إِذْ جَآءَ هُمُ أَلْهُدِ نَي إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَكَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوَ كَانَ فِي إِلَا رُضِ مَلَّإِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَعٍ يِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَاءَ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُوْرِ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُو اللَّهُ تَدِيَّ وَمَنْ يَّضَلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمُ وَأَوْلِيَآءَ مِن دُونِيرٌ ۚ وَنَحُنثُرُهُمْ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مَعْمَيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأْ وِيهُ مُ جَمَنَّهُ كُلَّمًا خَبَتْ زِدُ نَهُ مُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَا يَكِنْنَا وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَكْنًا إِنَّا لَتَبْعُونُونَ خَلْقَ اجَدِيدًا ٥ اَوَ لَرُيَرَوَاْ